## الثمن الثاني من الحزب الثاني

وَإِنْ يَاثُوكُمْ وَ أَسَابِرِى تُفَادُوهُمُ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ وَ إِخْرَاجُهُ مُ وَ ۚ أَفَ تُومِنُونَ بِبَعُضِ اللَّحِ تَكِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَنُ يَهْ عَلُ ذَالِكَ مِنكُرُهُ إِلَّا خِزَيُّ فِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُكِرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَكَةِ الْعَذَابِ وَمَا أَنَّهُ مِغَافِلِ عَمَّا يَعُمَالُونَ ۞ أَوْلَلِكَ أَلَدِ بِنَ اَشْتُرَوُا الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِالْاخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَادَ ـ اتَـٰينَا مُوسَى أَلْكِتَبُ وَقَفَّيْنَا مِن بَعَدِهِ عِلِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى اَبُنَ مَهُدَمَ أَلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوجِ إِلْقُنْدُسِ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُرُ رَسُولٌ إِمَا لَانْهَوِيَ أَنْفُسُكُمْ اَسُتَكُبُرُنُمُ "فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا تَقَتُ تُلُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَا يُومِنُونَ مَا لَكَ مَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمَ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ٥٠ وَلَتَاجَآءَ هُمْ حِتَكِ مِنْ عِندِ إِللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمَ وَكَا نُواْ مِن قَبَلُ سَنَ نَفْتِحُونَ عَلَى أَلْذِبنَ كَفَرُواْ فَلَتَاجَآءَ هُــم مَّاعَ وَوُا كَفَرُوا بِهِ مَ فَلَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى أَلْكِ فِرِينٌ ٥ بِبِسَمَا اَشُنْرُوٓ الْبِهِ عَ أَنفُسَهُمُ وَ أَنْ يَصَفُرُو الْبِسَا أَنْ زَلَ أَلِلَّهُ بَغَيًا أَنَّ يَبُنَزِّلَ أَلَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَتَنْكَ آءُ مِنُعِبَادِهُ وَ فَبَآهُ و بِغَضَبِ عَلَىٰغَضَبِ وَلِلْبِكِنِونِ عَذَابُهُ مُّهِينُ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُوَّءَامِنُواْ بِمَا آنَـزَلَ أَللَّهُ فَالُواْ نُومِنُ مِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُمْثُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَ وَهُوَ أَكُوتَ فُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَتْ تُلُونَ أَنْكِئَاءَ أَنْتُهِ مِن قَبُلُ إِن مَصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَتْ تُلُونَ أَنْكِئَاءَ أَنْتُهِ مِن قَبُلُ إِن كُنتُم مِتُومِنِينٌ ۞ وَلَقْنَدُ جَآءً كُم